الله صدره لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّهُ فَوَيْلُّ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ إُولَٰئِكَ في ضَلَالِ مُبينِ • اَللَّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلٰی ذِكْرِ اللّٰہِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰہِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْ لَهُ مِنْ هَادٍ ٣ أَفَمَنْ يَتَّقى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ لْقِيْمَةُ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ كَذَّبَ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتْيِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ 💿 فَاَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَل لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْاْنًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكًّا ءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلُ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ ٱكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ۞ اِنَّكَ مَيَّتُ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۖ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۖ

فَمَنْ